

من اوا در اشعب

سار في جددقة قصره ، إذ النصارا ، وحركانة تتخت عني المشاء وهو المحرف خلقة ومع بيرب مناح الموصال فاللا

## أشنعب الطماع

شخصية حقيقية ، اشتهرت بالنهم والشراهة في الأكل ، يعتبره البعض أمير الطُفيليين والشراهة في الأكل ، يعتبره البعض أمير الطُفيليين بلا مُنازع ، حيث يتسلل إلى كل مائدة أو احتفال أو عرس فيه طعام ، دون أن يدعوه أحد أو ينتظر دعوة من أحد وعلى الرغم من كل هذا ، فقد كان أشعب شخصية مرحة محبوبة ، تتسم كل مواقفه بالفكاهة والضيحك ، بسبب طرفه وخفة روحه ومواقفه الطريفة !

## أشعب والأعرابي

بقلم: ا. وجيه يعقوب السيد بريشة: ا. عبد الشافي سيد إشراف: ا. حــهــدي مــصطفي



اشْتَهَرَ أحدُ الأُمَراء بحبّه الشديد للمزاح والمرّح ، ولذلك فَقَدْ كانَ كثيرًا مَا يُرْسلُ إلى أشْعَب ؛ لكى يحْضُر مَجْلِسه فَقَدْ كانَ كثيرًا مَا يُرْسلُ إلى أشْعَب ؛ لكى يحْضُر مَجْلِسه الخاص . وبَيْنَما هما جالسان في حديقة قصره ، إذْ أبْصرا أعْرابيًا ، ملامِحُه غَريبة ، وحركاته تبْعَثُ على الدَّهْشنة ، وهو يُعْرابيًا ، ملامِحُه والأطفال يَجْرُون خلْفه وهو يَهْرُبُ منهمْ . يُصْلِدُ بِخِطَام الْجَملِ ، والأطفال يَجْرُون خلْفه وهو يَهْرُبُ منهمْ . مالَ الأميرُ على أحد حراسه وسأله قائلاً :

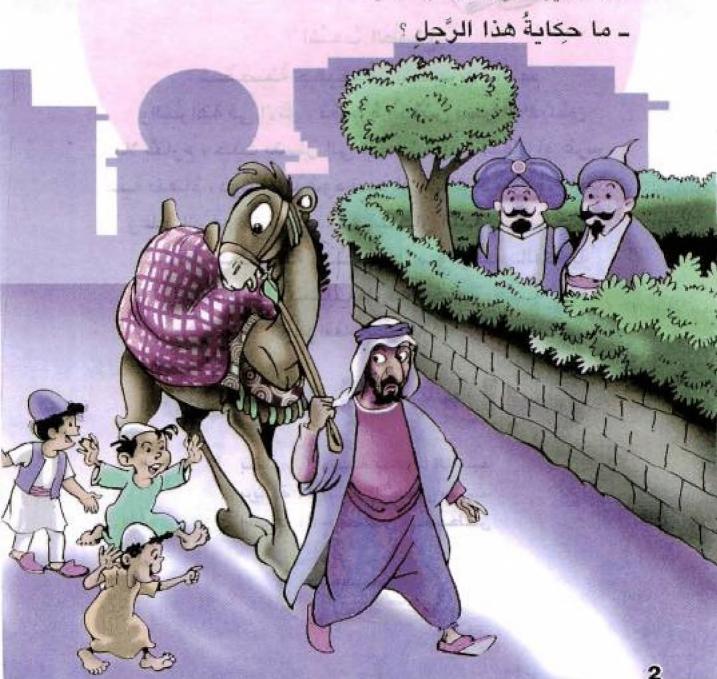







تهللُ وجُهُ الأَعْرابي بِالبشْر وقال: - ما دامَ الأمْرُ كذلك، فلا مانعَ عِنْدِي.



















- اضْمُمْ إليكَ مَتَاعَكَ أيُّها الأعرابيُّ ، فَإِنَّها فُرصْنَةٌ نَادِرةُ أَنْ تَحصُلُ على مِثْل هذه الأشْياءِ القيِّمةِ بِمثلِ هذا الثَّمنِ . الْتَفَتَ الأميرُ إلى كَاتِبِهِ وقال - وهو يُغالبُ الضُّحِكَ :

- اذهبُ مع هذا الأَعْرابِيِّ لكيْ تَقْبِضَ مَا بِقِيَ لنا مِنْ ثمن هذه الأشياءِ، وهو عِشْرون دينَارًا

لَمْ يتمَالَك هَذَا الأعْرابِيُّ نَفْسَهُ ، وقَفَزَ في الحالِ ، وهو يُمْسِكُ بهذه الأشْياء ، وراح يَضْرَبُ بها ذَاتَ اليمينِ وذَاتَ الشَّمَالِ ،





بقى الأميرُ فى حَديقة قصره ، وهو لا يكادُ يتوقف عن الضّحكِ ، بيْنَما كَانَ أشعبُ يَضَدّ كُ ضَحَكاتٍ مَمزُوجةً بالخَوْف ، بيننَما كَانَ أشعبُ يَضَدْ حَكُ ضَحَكاتٍ مَمزُوجةً بالخَوْف ، بسبب ما قَدْ يُصيبُهُ مِنْ هذا الأعْرابيُ الأحْمق .. لكنَ الأميرَ الذي لَمْ يَكُنْ يَعْنيه سبوى المِزاح والضّحكِ رَبّت على كَتْف أشعب وقال :



مرّت الأيّامُ مُستْرِعةً ، وَبَعْدَ مُدُة ابْصَرَ الأعْرابِيُّ اشْعبَ وهو يَسبِيرُ في الطَّريق ، فَاستْرَع نَحْوَهُ وقَذَفَهُ بِوابلِ مِنَ الحِجارةِ وانْهالَ عَليْهِ ضَرَّبًا بالْعَصِا وهو يَقولُ :

- هذه المرَّة ثَمنُها ثَلاثُونَ دِينارًا فَقَطْ ، ولكَ عِنْدى تِسْعُونَ ..
لكنَّ اشْعُبَ اطْلُقَ سَاقَيْهِ للرَّيحِ وهو غَيرُ مُصَدِّقٍ لما يحدُثُ ،
وهو يُتَمتِمُ بقوْلهِ :

\_ هكذا المزاحُ ، نَاسٌ يُضرَبونَ ، ونَاسٌ يَشْعُرونَ بالارَّتياح ..

